



جلس "خالد"
و" طارق " و" مشيرة "
وقد بدا عليهم الوجوم
والتعاسة .. فلقد أوشكت
إجازة والديهم على الانتهاء
وسيفترقون عنهما لأول
مرة منذ أربع سنوات .
ولكن كان عليهم أن
يبقوا في مصر لإتمام

دراسهم ، حيث إن "خالد" سيتقدم في العام التالى للشهادة الإعدادية . وبالرغم من سعادتهم بالعودة للدراسة . إلا أنهم كانوا يشعرون بالألم لفراق والديهم .

دخلت والدتهم الحجرة .. فوجدتهم يجلسون فى صمت وأحست بما يعتمل فى نفوسهم .. وكادت الدموع تفرمن عينها فلم يكن من السهل عليها . هى الأخرى، أن تبتعد عن أولادها الثلاثة معظم أشهر السنة . ولكن لم يكن هناك حل آخر ..

فهى لا تستطيع أن تترك زوجها .. وفى نفس الوقت لم يكن من الممكن إرسال "خالد" بدون إخوته إلى مصر فسوف يشعر بالوحدة الشديدة .

ولكن شيئاً واحداً كان يخفف عنها فلقد وعدتها أختها "علية" وزوجها الدكتور" مصطفى" برعاية الأولاد .. وخاصة وأن ابنتهما" فادية" فى نفس سن "طارق".

قالت السيدة " بهيرة " بصوت مرح : لدى خبر سار!!

فنظر إليها الثلاثة بلا مبالاة : لقد اتصلت بي خالتكم الآن لتدعوكم لقضاء بقية الإجازة معها على شاطئ البحر الأحمر .

كانت "مشيرة "أسرعهم استجابة فقالت : إنني لم أر شاطئ البحر الأحمر في حياتي !!

فأجابتها والدتها : إنه من أجمل شواطئ مصر .. ولا بد أنكم ستقضون وقتاً ممتعاً مع " فادية ".

رفع "خالد " رأسه وسأل والدته : لماذا لم تحضر " فادية " لاستقبالنا فى المطار مع خالتى " علية " وعمى " مصطفى " ؟ فردت والدته : لقد كانت مريضة فاضطرت " علية "

لتركها في أسيوط . . فكما تعرف . . فإن الدكتور " مصطفى " بعمل أستاذاً في الجامعة هناك .

فقالت " مشيرة " : إننى متلهفة لرؤيتها .. فأنا لا أذكر أنى قد رأيتها من قبل .

فأجابها والدتها: إنك لا يمكن أن تذكريها، فعندما سافرنا إلى نيجيريا كان الدكتور "مصطفى" بالخارج للدراسة وكانت معه خالتك و"فادية" .. ولكنك سوف تقابليها في ظرف أيام .

بدا الاهتمام على وجوه الإخوة الثلاثة .. فلقد سمعوا الكثير عن جمال الطبيعة على ساحل البحر الأحمر .

سأل " خالد " والدته : متى نستطيع السفر ؟ فأجابته : يوم الجمعة بإذن الله .

فقال " طارق " : لا تنسى الما يوهات يا ماما !

فقالت والدته وهي تبتسم : لا تخف .. فأنا أعرف حبك السياحة . وهنا صاحت "مشيرة" : الحمد لله سوف أنزل البحر .. وأبنى قصوراً من الرمال على الشاطئ .. وأصطاد السمك .

فرد " طارق " مداعباً : إنك تطعمين السمك فقط ...

ولكنك لا تصطادينه ! . غضبت " مشيرة " وجرت خلف " طارق " ولكنه كان أسرع منها .. فدخل حجرته وأغلق الباب بسرعة ..

ساد المرح جو البيت مرة ثانية .. وأخذ الأولاد يعدون الأيام فى انتظار ميعاد السفر .. وجاء اليوم المحدد .. فاستيقظ الثلاثة مع أول ضوء للفجر .

مر الوقت سريعاً .. ووصلت السيارة أخيراً أمام منزل خالتهم .. وما إن سمعت السيدة "علية " صوت السيارة حتى أسرعت لاستقبال أختها وزوجها وأولادها الثلاثة .. كانت خرية اللون .. لها شعر أسود ناعم .. ممتلئة الجسم متوسطة الطول لها وجه طيب بشوش .. وعندما رآها الأولاد الدفعوا نحوها يعانقونها بحب واشتياق .

دخلوا جميعاً المنزل ، وكان فى استقبالهم الدكتور "مصطفى " .. كان طويل القامة .. أسمر .. أسود الشعر له لحية صغيرة يلبس نظارة طبية ، ويبدو على وجهه الجد .

قال مرحباً وعلى وجهه ابتسامة هادئة : أهلا يا " بهيرة " أهلا يا "أحمد " .. مرحباً يا أولاد .. أتمنى أن تقضوا إجازة سعيدة ، فسوف يعجبكم الشاطئ هنا .

فأسرعت والدمهم تقول: آمل ألا يزعجوك يا دكتور . . فابتسم قائلا : أحمد الله أمهم سوف يقضون معظم وقبهم على الشاطئ مع " فلفل " . أم التفت حواليه وقال : بالمناسبة أين هي ؟!

فقالت زوجته : إنى أتعجب لهذه البنت .. لقد قلت لها أن تنتظر أولاد خالبها .. ولكنها لم تحضر حتى الآن لابد أنها ذهبت إلى مكان ما .

ثم التفتت إلى أختها وقالت : إن " فلفل " قد اعتادت الوحدة حتى إنها لم تعد تستطيع أن تكون صداقات بسهولة .

وهنا سألت " مشيرة "خالتها متعجبة : لماذا تسمومها " فلفل" باخالتي ؟

فأجابها خالها : إنها لا تحب أن تكون مثل سائر البنات .. فهى تصر أن نناديها " فلفل " كما لو كانت ولداً إنها عنيدة ، لا ترد إذا ناداها أحد باسم " فادية ".

وفى المساء ، ذهب الجميع لتناول العشاء .. ولكن "فلفل" لم تكن قد عادت بعد ، فهمست " مشيرة " "لحالد" : أليس من الغريب أن " فادية " لم تحضر حتى الآن بالرغم من أنها تعلم بقدومنا ؟!

فأجابها " خالد ": فعلا إنه شيء غريب!

بدأت "مشيرة " تتثاءب ، فقالت لها والدتها : هيا يا "مشيرة " إلى سريرك .. ثم التفتت إلى "خالد" و" طارق " وقالت : وأنتما كذلك ، فلا بد أنكم متعبون من الرحلة .

استقظت "مشيرة "في الصباح فلم تدر أين هي !! وفجأة تذكرت أنها في المصيف عند خالبًا "علية ".. فنظرت إلى السرير المقابل ، فرأت فتاة نائمة لا يبدو مها غير شعرها الأسود القصير .. وفتحت الفتاة عينها ..

فقالت لها " مشيرة " : لابد أنك " فادية " ؟

استدارت الفتاة .. كان شعرها قصيراً ناعماً .. وجهها قد لفحته أشعة الشمس .. وعيناها سوداوين واسعتين .. ولكنها كانت عابسة .. وقالت بعنف : إنبي لست " فادية "

فسألها " مشيرة " بدهشة : إذن من أنت ؟ !

فأجابتها : أنا " فلفل " .. ولن أرد عليك إلا إذا الديتني بهذا الاسم .

كانت "مشيرة" فتاة وديعة مسالمة ، فأسرعت تقول : إن " فلفل " اسم جميل . . وهو يناسبك لأن شعرك قصير كالأولاد .

فردت عليها " فلفل " باعتداد ، وقد هدأت ثورتها قليلا : إنني أفضل من أى ولد .. فأنا أستطيع أن أتسلق أى شيء . . ولا يستطيع أن يسبقني أحد في السباحة أو أن يجدف بمهارة وسرعة مثلي .

وفى هذه اللحظة سمع دق على الباب .. وصوت " خالد " يقول : هل استيقظت يا " فادية "؟ إننا نريد أن نسلم علىك .

بدا الغيظ على " فلفل " وفتحت الباب بعصبية وخرجت دون أن تنظر نظرة واحدة إلى أولاد خالبًا !!

وطوب والمرب المرب الله " طارق " مستغرباً .. ولكن "مشيرة " السرعت تقول لأخويها : إنها لا ترد على من يناديها باسم " فادية " !

نزل الإخوة الثلاثة إلى الحديقة لتوديع والديهما قبل عودتهما إلى القاهرة . . وظلوا واقفين عند باب الحديقة حتى اختفت السيارة . . وقد بدا عليهم التأثر الشديد لفراقهما . .

أحست خالبهم بذلك ، فقالت لابنها : هيا يا " فلفل " خدى أولاد خالتك إلى الشاطئ . فردت بعناد : إنني سوف أذهب لأصطاد . يجب أن أقول لكم هنا

هدأت حدة صوت « فلفل " وارتسمت على وجهها شبه ابتسامة وقالت ا "مشيرة" : لا، سوف أبني معكم اليوم ، وسأذهب للصيد غداً .

وقف "خالد " ينظر إلى البحر .. كانت هناك في الأفق البعيد جزيرة صخرية ، فالتفت "لفلفل" وسألها : هل يمكن الوصول إلى هذه الحزيرة ؟

فأجابته : نعم . هذه هي جزيرة المرجان ، قد آخذكم إلى هناك يوماً ما .

فقال والدها وقد بدا عليه الغضب : إنك سوف مضايقة لك ، فلا تشغلي بالك تفعلين كما تقول والدتك!

> خرج الأولاد الأربعة إلى شاطئ البحر .. كان الهواء منعشاً والجو جميلا ، وصوت الأمواج يسمع من بعيد .

> نسى الأولاد قلقهم وسوء استقبال " فلفل " لحم ، و بدءوا يجرون على الشاطئ في مرح .

كانت أعمارهم متقاربة " فخالد " في الرابعة عشرة .. طويل القامة .. نحيل الجسم أما "طارق" فكان ممتلي ا الجسم . . أقصر من أخيه قليلا ، ولكنه كان يشبه " مشيرة " إلى حد بعيد . . فله العينان الواسعتان نفسهما ، إلا أن "مشيرة" لها شعر طويل . . وابتسامة عذبة مشرقة . . كان " طارق" مثل " فلفل " في الثالثة عشرة من العمر ، أما " مشيرة " فكانت 'أصغرهم ، كانت تبلغ من العمر اثني عشر عاماً .

قال "طارق" لـ " فلفل" : إذا كنت تريدين الذهاب لصيد السمك فلا تقيدى نفسك بنا!

نظرت إليه " فلفل " ثم قالت : سوف أفكر .. ولكن بصراحة إنكم لن تكونوا أصلقائي لمجرد أنكم أولاد خالتي ! • فأجابتها " مشيرة " : إننا لا نحب أن يكون في وجودنا



## الصديق الجديد

جلس الأربعة على رمال الشاطئ ، والأمواج تصل إلى أقدامهم ، و " فلفل " تحكى لهم عن جزيرة المرجان ، وهم ينصتون إليها باهتمام بعد أن ألفت وجودهم معها

وهي تقول : إنها جزيرة حميلة .. بها آثار قلعة

قديمة مهدمة .. ومياه البحر من حولها صافية حتى إنه من الممكن رؤية القاع بأسماكه وأعشابه بسهولة .. أما الطبور البحرية فهي تنتقل دون خوف أو جزع على أرضها .

فسألها " طارق " : كيف تستطيعين الذهاب إلى هناك ؟ ألست بعيدة ؟

فأجابته : إنها ليست بعيدة جداً ، ولا تنس أنهي بطلة في التجديف ، وأستطيع الوصول إلى هناك بكل سهولة ..

تعلقت أعين الأولاد الثلاثة " بفلفل " التي قالت في الحقيقة لا أحد يعرف ، ربما سرقه اللصوص ، فإن الغواصين لم يستطيعوا العثور عليه بعد غرق السفينة .

بالرغم من الصخور المحيطة بها ، وبدون أن أصطدم بحطام

صاح الثلاثة في نفس واحد : حطام المراكب ؟!

فقالت " فلفل " : نعم فقد تحطمت عدة مراكب على

الصخور والشعب المرجانية المحيطة بالجزيرة أثناء العواصف ...

ثم أضافت. بصوت منخفض : هناك سفينة غارقة يقال

صاحت " مشيرة " : ذهب !! وأين هو الآن ؟!

إنها كانت تحمل ذهباً إلى مكان ما !

فقال " طارق " بانفعال : هيا يا " فادية " .. ثم : استدرك نفسه وقال : أعنى هبا يا " فلفل " نذهب إلى هناك بعد تناول الغداء .

فقال " خالد " : لا بل نذهب للاستحمام ، فإن عدوء البحر وصفاءه ولونه يشجع على السباحة .

فقالت " فلفل " : سوف أحضر " فهد " ثم نفكر في الأمر .

فسألها " مشيرة " : من " فهد " هذا ؟

فنظرت " فِلْفُل " إلى أولاد خالتها وقالت : هل أستطيع أن أطلعكم على سر ما بدون أن تخبر وا أحداً ؟ فقال " خالد " : طبعاً .. إننا لا نحب الفتنة .

فقالت " فلفل " : إن " فهد " هو أعز صديق لى ... ولكن ماما وبابا لا يريدانه في المنزل .

جرت " فلفل " مسرعة .. وأولاد خالتها في عجب من أمرها .. يا ترى من " فهد "؟! ولماذا لا يسمح له والداها بالبقاء في المنزل؟!

و بعد برهة قصيرة سمعوا صوت " فلفل " من بعيد يقول : هيا يا " فهد "

نظر الثلاثة ناحبة الصوت .. وإذا بهم يجدون كلباً كبيراً له وجه مخيف .. أفطس الأنف يجرى بجانب " فلفل ".

أحس " فهد " أن " خالد " و" طارق " و" مشيرة " . أصدقاء " فلفل " فاندفع نحوهم .. وهو يهز ذيله القصير معبراً عن فرحته بهم .

فقال "خالد " "لفلفل " : كم أتمنى أن يكون لى كاب كهذا !!

ابتسمت " فلفل " .. كان وجهها يشرق عندما تبتسم وقالت : إنه كلب ممتاز ، أهداه لى أحد أصدقاء والدى في العام الماضى .. كان جرواً صغيراً .. أحبته والدتى في بادئ الأمر .. ولكنه عندما كبر أصبح شرساً للغاية ، فاضطررت إلى أن أخرجه من المنزل .

شعرت " مشيرة " بالأسف لطرد " فهد " من البيت وسألت " فلفل " : لماذا ؟

فأجابتها : إنه يمزق كل شيء بأسنانه . . لقه مزق شبشب ماما . . وأفسد السجادة الجديدة . . وعبث بأوراق والدى . . بالإضافة إلى أنه كان ينبح على كل من يدخل المنزل حاملا شيئاً ما يعتقد هو أنه مريب .

ضحك الأولاد الثلاثة ، ومضت " فلفل " تقول فى انفعال : لم يستطع والدى احتماله ، فهو بحب الهدوء لكى بتفرغ لأبحاثه وكتبه . وأصر على ألا أحضره معى إلى هنا . . وأيدته والدتى فى ذلك ، وظللت أبكى ثلاثة أيام . وهذا نادراً ما يحدث . ولكنى أحب " فهد " كثيراً !

فَالَتُهَا مَشْيَرَة : ماذا حدث بعد ذلك ؟ فقالت : لقد أخفيته في السيارة بمعاونة أسطى "على "



.. وغاص « خالد » و « فلفل » تحت الماء

السائق .. وأحضرته إلى هنا ثم ذهبت بعد ذلك إلى "إسهاعيل" ابن الريس "حميدو" الصياد ، وطلبت منه أن يأخذه عنده ، وأن يطعمه ويرعاه ، على أن أعطيه مصروفي اليوى .

فسألم " مشيرة " : وماذا تفعلين بدون مصروف ؟ ألا تستطيعين شراء شيء أبداً ؟

فقالت « فلفل » بإصرار : لا .. ولكن هذا لا يهمنى طالما أننى أحتفظ " بفهد " .

فكر "خالد" قليلا ثم قال لها: اسمعى يا " فلفل" إننا لا نستطيع أن نستمتع بالجيلاتى وأنت لا تأكلين معنا .. سوف أقترح عليك شيئاً .. يمكنك أن تشاركينا في المصروف ونحن نشاركك في " فهد " ويصبح ملكاً لنا نحن الأربعة .

لم تستطع " فلفل "مقاومة هذا الإغراء . . ولا سيما أن « الجيلاتي «كان شكله مغرياً . . فابتسمت " لحالد " تعبيراً

ن موافقتها ، ثم فالت فى دعة وإخلاص لأولاد خالتها : إننى عيدة بقدومكم .. وسوف آخذكم اليوم فى فلوكنى إلى " جزيرة رجان " .

عاد الأربعة إلى المنزل لتناول طعام الغداء .. كانوا شعرون بالجوع الشديد بعد أن أمضوا يومهم فى الجرى واللعب . سألتهم الحالة " علية " : أين تذهبون بعد الغداء ؟

فقالت " مشيرة " ﴿ سوف تأخذنا " فلفل " إلى " جزيرة

لمرجان ، .

نظرت السيدة "علية " إلى ابنتها بدهشة ، وقالت : إنك قلما تأخذين أحداً إلى هناك يا " فلفل "!! - إننى سعيدة لأنك تعتنين بأولاد خالتك .

فردت " فلفل " بسرعة : إنني لا أفعل ذلك لأنهم أولاد خالتي ، ولكن لأتلني أحببتهم

فضحكت والدتها وقالت : وهل يحبونك هم أيضاً ؟

فأسرعت "مشيرة" تقول: نعم با خالني .. إننا نحبها كثيراً .. كما أننا نحب " ف ... "... ولم تكمل "مشيرة" كلمتها لأن " فلفل " ركلتها في ساقها من نحت المنضدة .. فصرخت " مشيرة " من الألم .

فقالت السيدة "علية" بغضب: ما هذا يا "فلفل"؟ لماذا ضربت "مشيرة "؟ إنها لم تفعل شيئاً .. اتركى الحجرة في الحال!

خرجت " فلفل " دون كلمة واحدة .. وشعر " خالد " و " طارق " بالأسف لأنهم عرفوا أن "مشيرة " كانت ستذكر اسم " فهد " ، فقد كان من الصعب على " مشيرة " أن تخفى سراً .

أحست " مشيرة " بخطئها . فأسرعت تبحث عن " فلفل " فوجدتها مستلقية على رمال الشاطئ .. فاتجهت إليها ، وقالت لها : أنا آسفة يا " فلفل" . . لم أكن أقصد أن أذكر اسم " فهد " .

فقالت "قلفل" يغضب : إنك عبيطة ! لقد كدت أن تكشفي أمر " فهد "!

فقالت " مشيرة " والدموع في عينيها : انظرى ما فعلت برجلي . لقد كدت تكسرينها .

وكم كانت دهشة "مشيرة "حين قامت " فلفل " وقبلتها ، وقالت لها : مسكينة با "مشيرة " إنها خيطة شديدة .. فلننس الموضوع .. ولنذهب إلى الجزيرة .

أسرعت " مشيرة " تخبر أخويها أن " فلفل " قد صفحت عنها .. فأسرع الثلاثة فرحين إلى الشاطئ حيث وجدوا " فلفـــل " تقف إلى جانب فلوكتها ، وإلى جــوارها

قفز "طارق " و "مشيرة " ومن خلفهما " فهد " إلى داخل الفلوكة ثم دفعها " خالد " و" فلفل " إلى البحر وقفزا داخلها . وبدأت " فلفل " تجدف .

كان الحو قد بدأ يمبل للبرودة .. وارتفعت الأمواج ، وكانت زرقة البحر وصفاؤه تثير دهشة الأولاد . كانت الفلوكة تسير بسرعة برغم الأمواج العالية ، بفضل مهارة " فلفل " فى التجديف وكان رذاذ الأمواج يصطدم بوجوههم .. فيزداد شعورهم بالنشوة والسعادة ، أما " فهد" فقد كان يقف على مقدمة الفلوكة ينبح فى شدة كلما اصطدمت الأمواج بها .

اقتربت الفلوكة من الجزيرة . . ولاحظ الأولاد وجود صخور مدينة تحيط بها ، فقال " خالد " : إن التجديف هنا صعب ، فالصخور تحيط بالجزيرة من كل جانب .

مضت " فلفل " تجدف حتى وصلت الفسلوكة الى الناحبة الأخرى من الجزيرة ، وهنا سألها " خالد " :

# الحزيرة

أعد ت الحالة "علية" بعض المأكولات الحقيفة... وذهب الجميع لقضاء اليوم على الشاطئ.

كان يوماً جميلا ،

الدافئة .. وهواء البحر المنعش ، وفي أثناء عيد من الشاطئ الدافئة .. وهواء البحر المنعش ، وفي أثناء عيد مم من الشاطئ قالت "فلفل " " لحالد " : سوف أصحبكم غداً إلى الجزيرة ، ما رأيك في ذلك "

فقال : هذه فكرة رائعة .

استأذن الأولاد خالتهم في اليوم التالي للذهاب إلى الجزيرة فأعدت لهم بعض السندوتشات ليأخدوها معهم ، لقضاء اليوم هناك .

نظرت " فلفل" من النافذة إلى البحر وقالت " لمشبرة ": يبدو أن الجو سيكون عاصفاً اليوم .. فالأمواج مرتفعة . ولها قمم بيضاء .. إن اليوم غير صالح للذهاب للجزيرة

### هل أجدف بدلا منك قليلا ؟

فقالت : انتظر . . بعد هذا المنحنى الحطر سوف أعطيك المجداف .

بدل "خالد " و" فلفل " أماكنهم .. وبدأ "خالد " يجدف بنشاط .. ولكنه لم يكن في مهارة " فلفل " .

وعندما استدارت الفلوكة تماماً حول الجزيرة بدا واضحاً عليها آثار قلعة قديمة مهدمة .. وفي هذه اللحظة صاحت " فلفل " تقول : انظروا .. انظروا إلى قاع البحر إن حطام السفينة تحت الفلوكة الآن بالضبط!

نظر الثلاثة إلى قاع البحر .. وإذا " بطارق" يصبح : إنه حطام سفينة حقيًا . . انظر يا " خالد " إنني أستطيع أن أرى صارى السفينة !!





واقتر بت ، الفلوكة ، من الجزيرة ، ولاحظ الأولاذ وجود صخور مدبية تحيط بها

فقالت "مشيرة" معترضة فى توسل: ولكن الشمس ساطعة يا "فلفل".. وليس هناك سحابة واحدة فى السهاء.. أرجوك يا "فلفل" لا تفسدى الرحلة.

استجابت " فلفل " لإلحاح " مشيرة " ووافقت على الذهاب إلى الجزيرة برغم مخاوفها .

ركبوا الفلوكة ودفعها "إساعبل" إلى داخــل البحر ثم صاح خلفهم : لا تتأخروا .. فيبدو أن الجو سيتغير وستهب عاصفة .

فأجابته " فلفل " بصوت عال : إنها ما زالت في الأفق البعيد ، ولكننا سوف نحاول العودة قبل هبوبها .

أخذت " فلفل" تجدف بخفة ، والجزيرة تقرب رويداً .. حى وصلت الفلوكة إلى المنطقة الصخرية . فتفادتها " فلفل " بمنهى المهارة إلى أن وصلت إلى ما يشبه خليجاً صغيراً ، كانت مياهه هادئة كالزيت ، ورست الفلوكة

47

يب أن ننظر حيى مدأ العاصفة .

وهنا صاحت "مشيرة " بعد أن نزلت قطرة كبيرة من الماء على وجهها : إن المطر بدأ ينزل هو الآخر .. إننى خائفة .

فقال لها "خالد": لا تكونى جبانة يا " مشيرة"، فليس هناك ما يدعو للخوف، إننا سوف تحتمى من المطر في هذه القلعة.

وإذا " بطارق " يقول : انظروا .. انظروا كيف ارتفعت الأمواج . . وكيف ترتطم بشدة على الصخور . . .

قالت " فلفل " : من الأفضل أن نربط الفلوكة في شيء ما كيلا تجرفها الأمواج .

جرت " فلفل " و" طارق " إلى الفلوكة .. ، و" خالد " و" مشيرة " إلى القلعة ، وقد وضعوا مناديلهم على و" خالد " و" مشيرة " إلى القلعة ، وقد وضعوا مناديلهم على رءوسهم ليحتموا بها من المطر .. وبعد قليل لحق بهما " طارق " و" فلفل " و" فهد " بعد أن أحكما ربط الفلوكة و" فلفل " و" فهد " بعد أن أحكما ربط الفلوكة

على الشاطئ بكل سهولة . ثم سحبتها " فلفل " على الرمال . فسألها " طارق " : لماذا تسحبينها إلى هذا الحديا " فلفل". فأجابته : حتى لا تجرفها الأمواج إلى عرض البحر إذا ما تغير الحو .

سار الأربعة نحو القلعة حتى وصلوا إليها ، كانت بعض جدرانها مهدمة والأعشاب البرية قد نبتت حولها من كل مكان .

فقال "خالد": يبدو أنها كانت قلعة كبيرة ... هيا ندخلها فأنا أحب الآثار القديمة .. لابد أن بها سراديب وخنادق .

فردت " فلفل " : إن جزءًا كبيرًا منها قد تهدم .. ولا أعتقد أنه يمكن العثور على هذه السراديب الآن .

أخذ الأربعة يتجولون فى الجزيرة .. هنا .. وهناك ..
وفجأة سمح الجميع صوت زمجرة فى السماء .. إنه الرعد ..
فقالت " فلفل " : إنها العاصفة .. لم أكن أتصور أنها سنهب بهذه السرعة .

بدأ البرق يلمع فى السماء .. والرعد يقصف .. واختفت الشمس خلف السحب ، فبدا الجزع على وجه " فلفل " وقالت لأولاد خالها : إننا لن نستطيع العودة الآن . .

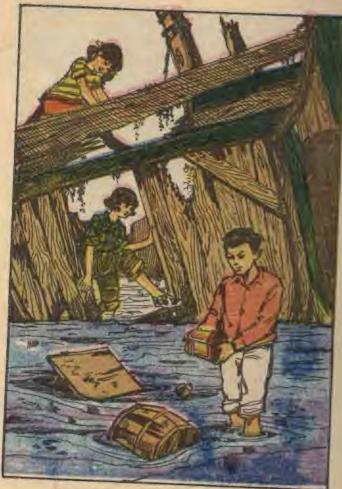

وعثر خالد على صندوق خشى صغير بين الحطام

في إحدى الصخور الناتئة.

شعر "طارق" بالجوع فقال لإخوته : لنأكل بعض السندوتشات فأنا جائع جداً .

كان الجميع قد بدءوا يشعرون بالجوع . فأحضر "خالد " حقيبة المأكولات ، وبدءوا يتناولون طعامهم ويشربون الكوكاكولا .

جلسوا جميعاً ينصتون لصوت الرعد ، والمطر في انتظار هدوء العاصفة .. و" فهد " ينبح كلما سمع صوت الرعد .. مضى أكثر من ساعة والعاصفة لم شهداً .. واختفى ضوء الشمس خلف الغيوم السوداء الداكنة

قال " خالد " سوف أذهب لأطمئن على الفلوكة .

خرج "خالد" في هذا الجو العاصف ووقف ينظر إلى البحر وقد ارتفعت أمواجه . كان المطر ما زال مستمراً والسحب قد حجبت ضوء الشمس .. علت الدهشة وجهه حين رأى الأمواج تدفع شيئاً هائلا على الصخور .

لم يكن يصدق عينيه .. أيمكن أن يكون هذا الشيء سفيتة ؟! كانت الأمواج عالية ومتلاحقة جعلت من الصعب على "خالد" أن يميز هذا الجسم الضخم الذي تدفعه

الأمواج على الصخور ولكنه يرغم ذلك كان متأكداً أنها سفينة تصارع الأمواج .. إنها سوف تنحطم ولن ينجو منها أحد . جرى " خالد" إلى القلعة ليخبر الآخرين ، وعادوا جميعاً مسرعين ووقفوا على حافة الصخور العالية بحدقون بأنظارهم ينيينون السفينة التي حديثهم عنها "خالد" .

وفجأة صاح " طارق " إنها سفينة !! إنها سفينة فعلا إن الأمواج تتلاعب بها .. إنها تتحطم على الصخور !

كانت السفينة تتأرجع بين الأمواج . وتقترب من الشاطئ شيئاً فشيئاً ، فترتطم بالصخور ، ثم يسحبها الموج مرة أخرى . ثم تعود فترتطم بالصخر من جديد .

ولكن صوت ارتطامها هذه المرة كان عالياً ، وقد استقرت بعده في مكانها .. وانسحبت الأمواج من تحتها ، وتركنها مستقرة على صخور الشاطئ !

فقال " خالد " : أظن أنها سوف تستقر على هذا الوضع!

بدت السفينة واضحة الآن .. وأخذت " فلفل " تنظر إليها وهي تشعر شعوراً غريباً .. إنها تعرف هذه السفينة .. إنها متأكدة من ذلك .. لقد رأنها من قبل !

وفجأة صاحت : إنها السفينة الغارقة .. لقد رفعتها الأمواج الهائجة ، ودفعتها على الصخور !!

وقف الأربعة وقد أذهلهم الدهشة ، فقد كان منظرها غريباً وقد كستها الأعشاب البحرية والقواقع .

بددت "فلفل" الصمت وقالت لهم : سوف ننتظر حتى يهدأ البحر قليلا .. ثم نعود إلى الشاطئ ؛ وعلى كل حال فإن الجزيرة تحجز الأمواج العالية خلفها ، ولن بكون التجديف صعباً ..

هـدأ الجو قليلا . وبدأت السحب تنقشع ، وظهرت الشمس من جديد ،



فركب الأربعة الفلوكة عائدين إلى الشاطئ .. كانوا يشعرون بالتعب بعد هذا اليوم المرهق .

أخذ الحميع يجلفون الواحد بعد الآخر ، ما عدا " مشيرة " اللي لم تكن من القوة بحيث تستطيع تحريك المجداف .

وأخيراً وصلت الفلوكة إلى الشاطئ . . والأولاد الأربعة يشعرون بالإرهاق والتعب ، وبرغم ذلك أسرعت "فلفل" تأخذ " فهد " إلى منزل " إساعيل " في حين سحب " خالد " الفلوكة على الرمال .

ولم تمض مدة طويلة حتى كانوا جميعاً فى المنزل يتناولون عشاءهم ، وسألتهم السيدة "علية " : هل أمضيتم وقتاً لطيفاً على الجزيرة ؟ لقد كنت قلقة عليكم للغاية بسبب العاصفة ، ولكننى كنت متأكدة أن " فلفل" سوف تنتظر حتى يهدأ الجو .

فقالت خالتها بجزع : ماذا حدث با " مشيرة " ؟ فأجابتها والدموع في عينيها : لا شي م . لقد التوت قدمي إلى مكتبه وأقفل الباب .

فقال "خالد": من الأفضل أن نذهب النوم حتى لا تحدث أى ضجة ، ويمنعنا عمى "مصطفى" من الحروج خداً ، إننى على كل حال أشعر بالتعب الشديد وأريد أن أنام .

وكم كانت دهشة الدكتور "مصطفى" وزوجته حين ذهب الأولاد بدون تلكؤ أو معارضة إلى فراشهم مبكرين ا



ذهب الأربعة لكى يغسلوا أيديهم بعد الأكل .. واندفع "طارق" يسيقهم ، فأطاح بمنضدة كانت بالقرب منه ، فأحدث وقوعها دويتًا عاليًا .

خرج الدكتور "مصطفى " من حجرة مكتبه .. وقد بدا عليه الغضب وقال : من منكم الذى أوقع هذه المنضدة ؟ فأجابه "طارق " بشجاعة : أنا ياعمى .. إننى آسف لقد اصطدمت بها عفواً ؛ لم أكن أعرف أنك مازلت ف مكتبك . فقال الدكتور "مصطفى " يغضب : إذا أحدثم صوتاً مرة أخرى فسوف أمنعكم من الحروج غداً . . ثم عاد



## السفينة المحطمة

استيقظ "خالد" في الصباح الباكر وهمس منادياً: "طارق".. "طارق".. هيا استيقظ من نومك!

فتح "طارق" عينيه، وهو وابتسم " لحالد" وهو يشعر بالسعادة . . والانفعال . . إنهم مقدمون على مغامرة حقيقية !



ارتدت " فلفل " و" مشيرة " ملابسهما بسرعة .. ونزل الأربعة على السلم بدون ضحكة .. أو عطسة .. أو صوت . وصل الجميع إلى الشاطئ .. وأسرعت " فلفل " تحضر



" فهد " . . أما "خالد " فذهب ليدفع الفلوكة إلى داخل البحر .

عادت " فلفل " مسرعة إلى الشاطئ ، و" فهد " يجرى عادت " مشيرة " عادي . . والدفع يقفز داخل الفلوكة فانكفأت " مشيرة " على وجهها . . فأخذ " فهد " يلعق يديها كمن يريد أن متأسف لها .

كان البحر قد هدأ بعد عاصفة الأمس .. وأبطالنا الأربعة يشعرون بالانفعال مترقبين لحظة صعودهم إلى سطح السفسة .

أخيراً وصلت الفلوكة إلى الجزيرة ، ودارت حولها ، فبدت السفينة واضحة ، وقد مالت على الصخور ... وانجسرت المياه عن جزء كبير منها .

قالت " فلفل " : هيا ساعدني يا " خالد " لكي ، تربط الفلوكة بالسفينة .

أمسك "خالد " بالحبل وقذفه بشدة فلم يتعلق بشيء. فقذفه مرة ثانية .. وثالثة .. إلى أن تعلق " بهلب " السفينة .

ومن أقرب مكان إلى الماء بدأت " فلفل " تحاول الصعود الى فلهر السهل . فالسفينة إلى ظهر السهل . فالسفينة الى ظهر السهل . فالسفينة

ماثلة على الصخور . . والأعشاب والطحالب تغطى سطحها حتى أصبح زلقاً من الصعب السير عليه أو تسلقه .

تعلقت "فلفل" بالحبل ، ثم تشبت بحافة السفينة .. ورفعت نفسها بكل قوتها حتى تمكنت من وضع قدمها على سطها . رثم أخذت تزحف بمنهى الحذر . . وفجأة انزلقت قلمها .. وكادت تسقط .. فتعلقت بها أنظار أولاد خالتها .. ولكنها أمسكت بكلتا يدبها بوتد حديدى .. ثم واصلت الزحف من جديد .

وأخيراً وصلت إلى مكان استطاعت منه أن تساعد أولاد خالتها على الصعود .. وأن تمد لهم يدها الواحد بعد الآخر .

وصلت "فلفل" إلى الفتحة المؤدية إلى بطن السفينة .. فوجدت سلماً حديدياً قد علاه الصدأ ، فنزلت عليه ، وفي يدها بطاريتها وخلفها الآخرون . . كانت مياه البحر علا بطن السفينة ، تصل إلى ارتفاع نصف متر تقريباً .. وكان منظرها من الداخل غريباً للغاية ، فكل شيء إما مبعثر أو مهشم . والأسماك الصغيرة تسبح بين الكراسي والأواني المهمشة .. لم تكن صفينة كبيرة، فقيها عدد قليل من القمرات .. بعضها مغلق وبعضها الآخر قد تهشمت أبوابه .

وهنا سألت " مشيرة " : يا ترى أين الذهب؟ فرد " خالد " : هيا نبحث داخل هذه القمرات .. فربما نعثر عليه .

دخل "خالد " القمرة الأولى ، فلم يثر اثتباهه شيء ... فدخل الثانية ثم نادى على إخوته : تعالوا إلى هنا .. لابد أن هذه كانت قمرة ربان السفينة ، فهى أكبرها حجماً .

كان بالقمرة بعض الأثاث المهشم .. وعدد من الأطباق المعدنية ولا شيء غير هذا!

هم الحميع بالحروج من القمرة ، ولكن "خالد" سلط ضوء بطاريته مرة أخرى على أركانها ، فرأى شيئاً جعله يتوقف . . كان هناك دولاب صغير مقفل لم يلحظه

فقال "خالد": قد يكون هناك شيء ما بداخل هذا الدولاب .

حاول "خالد " فتحه ولكنه لم يستطع ، كان مقفلا بالمفتاح .

فقال "طارق " : لا بد أن القفل قد تآكل من الصدأ. ثم أخرج من جيبه مطواة ووضعها بين القفل والخشب .. وضغط بكل قوته فانفتح الدولاب فجأة . الصندوق

كان بالدولاب صندوق خشى عائم وسط المياه الني نسربت إلى داخله . فقال "طارق " : بعد كل هذا التعب ، ليس هناك شيء ذو قيمة داخل الدولاب لا بد أن ما يداخل هذا الصندوق قد أفسدته مياه البحر .

فقالت " مشيرة " : هيا تفتح الصندوق فريما تجد الذهب بداخله

فردت " فلفل "عليها مداعبة : أتعتقدين أن الذهب الذي بحثوا عنه كل هذه السنين موضوع في هذا الصندوق الصغير ؟!

لم يتمكن "خالد" أو "طارق " من فتح الصندوق برغم محاولاتهما الكثيرة .. وأخيراً فقد الجميع الأمل ، فحملوا الصندوق معهم لفتحه في المنزل .

ولكنهم عندما صعدوا إلى سطح السفينة تبينوا أنهم ليسوا الوحيدين الذين عرفوا بأمرها . . بل إن الخبر قد انتشر ١١ فلقد كان هناك عدد من مراكب الصيد تقف على مقربة منها .

أسرع الأربعة بالعودة إلى الشاطئ.. ثم تركوا " فهد " مع " إسماعيل " .. واتجهوا إلى المنزل ومعهم الصندوق الصغير .



الدكتور مصطني

تناول الأولاد طعام الإفطار ، ثم ذهب " خالد " لإحضار الصندوق من حجرته ، وأخذه إلى الحديقة حيث كان ينتظره الآخرون.

بحث "طارق" عن شيء يمكن به فتح الصندوق ، فعثر على

كَاشَة عند خالته " علية " فحاول أن يفتحه بها لكن يدون جدوى ، فحاول "خالد " فتحه بالمطواة . . لكن الصندوق ظل كما هو .

فقالت " مشيرة " : عندى فكرة .

فقال الجميع: ما هي ؟

فأجابت : سوف أصعد إلى سطح المنزل ، وأقذف الصندوق ، ولابد أنه سوف يتهشم ونعرف ما بداخله .

فكر الباقون في هذه الفكرة . لم يكن هناك بديل آخر . حملت " مشيرة " الصندوق ، وصعدت إلى السطح وفذفته . . فارتطم بالأرض محدثاً دوياً عالياً .

فى الحال خرج الدكتور "مصطفى " من شرفة مكتبه ، ووجهه غاضب ، وقال بحدة : ماذا تفعلون ؟! هل تقذفون بأشياء من النافذة ؟ ما هذا الصندوق الملقى على الأرض ؟

انطلق " طارق " ليرفع الصندوق عن الأرض .

فقال الدكتور "مصطفى" بغضب : لقد سألتكم ، ما هذا الصندوق الملقى على الأرض ؟

احمر وجه "طارق " وقال : إنه صندوق قديم لا قيمة له . فرد الدكتور " مصطفى " : هيا أعطنى هذا الصندوق با " طارق " . . أين عثرتم عليه ؟

سكت الجميع . فنظر الذكتور "مصطفى " ، إلى " "مشيرة " . . فارتبكت، وقالت فى الحال : لقد عثرنا عليه فى حطام السفينة .

بدت الدهشة على وجه الدكتور. "مصطفى " ، وقال متسائلا : حطام السفينة ؟ !

فقال "خالد" : نعم يا عمى .. لقد دفع البحر أثناء

الهاصفة بالسفينة الغارقة قرب جزيرة المرجان على الصخور ... ولقد عثرنا بها على هذا الصندوق .

فقال الدكتور "مصطنى": هل صعدتم على حطام السفينة .. وعرضتم أنفسكم للخطر من أجل هذا الصندوق ؟! وهنا تدخلت " فلفل " في الحديث وقالت : أرجوك يا بابا .. أعطني الصندوق ، فقد يكون به شيء يدل على مكان الدهب المفقود!

ابتسم الدكتور "مصطنى " بالرغم عنه ، وقال : إذن فأنتم تبحثون عن الذهب ، أتعتقدون أنكم تستطيعون العثور عليه بعد كل هذه السنين ؟ ! وعلى كل حال فأنا أعتقد أن الذهب مخبأ في مكان ما ، وليس على السفينة .

أخذ الدكتور " مصطنى " الصندوق ، ودخل المتزل .

فانفجرت "مشيرة" بالبكاء ، وقالت : لا تلومونى على أنى أخبرت عمى "مصطفى". فعندما نظر إلى لم أستطع أن أقول غير الحقيقة!

فقال "خالد" : لا تبكى يا "مشيرة ".. سوف بنسى عمى "مصطنى "كل شيء عن الصندوق بعد قليل ، وينشغل فى كتبه .. وسوف أدخل بكل خفة وأحضره



وفجأة خيم الهدوء على حجرة المكتب .. فنظر "خالد " من النافذة بحذر .. فوجد الدكتور "مصطبى "قد أسند رأسه إلى المقعد وراح فى نوم عميق .

فهمس "خالد": لقد نام عمى "مصطفى"... سوف أدخل الآن بخفة وأحضر الصندوق .

دخل "خالد" على أطراف أصابعه وحمل الصندوق بكل حرص .. لكن فجأة وهو بالقرب من باب الحجرة .. تحرك الدكتور "مصطفى" فى مقعده .. فأسرع "خالد " يختبئ خلف أحد الكراسى .. ولكن زوج خالته حرك رأسه بدون أن يفتح عينيه .. وعاد إلى النوم مرة أخرى .

خرج "خالد" إلى الحديقة وفي بده الصندوق .. فقالت " فلفل " : هيا ! . . هيا نذهب إلى الشاطئ !

جرى الجميع إلى الشاطئ .. وجلسوا جميعاً على الرمال ،



ووضعوا الصندوق أمامهم . ولكنهم لم بنتيهوا إلى أن هناك

كان سقوط الصندوق من النافذة قد زحزح القفل من مكانه قليلا .. وأخذت " فلفل " تحاول فتحه بالمطواة ، وبعد محاولات كثيرة فتح الصندوق .. يا للعجب !! لم ندخله قطرة ماء واحدة !! لابد أن غطاءه كان محكماً للغاية !

كان داخل الصندوق بعض الأوزاق .. قداصفر لومها من القدم . أمسكت " فلفل " بها وبدأت تفحصها .

أمعنت " فلفل " النظر في الحريطة ، ثم قالت بصوت مرتعش : يبدو أن هذه خريطة للقلعة التي كانت مقامة على جزيرة المرجان .. انظروا المكتوب على طرف الخريطة !

نظر الحميع إلى الخريطة . . كان عليها كلمتان « الزنزانة » و « السيائك » فقالت " مشيرة " ؛ ماذا تعني كلمة « سيائلت » ؟

فرد عليها "خالد ": تعني أصابع من الذهب -

فقال "طارق" : يا ترى هل هذه الحريطة تبين مكان الذهب المفقود ؟

فقال "خالد " : بجب أن نحتفظ بهذه الورقة حتى نستطيع دراستها .. ولكن كيف نستطيع ذلك يعد أن عرف عمى " مصطفى " أمر الصندوق ؟

فأجابته " فلفل " : ليس هناك حل غير أن نشف الخريطة ونعيدها إلى مكانها كما كانت ، ثم نعيد الصندوق إلى مكتب والدى .

جرى " طارق " فأحضر ورقة وقلماً ، وقام " خالد "

لم بكن بها شيء يثير الانتباه ، وكانت إحداها خريطا بشف الخريطة بكل حرص ودقة .. ثم أسرع الجميع إلى

يا ترى هل كشف الدكتور "مصطفى" أمر الصندوق ؟! لو أنه عرف أنهم قد أخذوه وهو نائم فسوف يكون عقابه شديداً.

مشى "خالد " على أطراف أصابعه .. وقلبه يدق فى شدة وقد كم أنفاسه .. ونظر من شرفة المكتب .. والمصادفة الحسنة لم يكن زوج خالته بالحجرة . فلخل مسرعاً ووضع الصنادق في مكانه ، ثم تنفس بارتياح -

ظهرت صحف اليوم التالي وهي تحمل نبأ ظهور حطام السفينة بالحط العريض ، وكيف أن السفينة كانت تحمل شحنة من الذهب المهرب .. وأنها غرقت بمن عليها .. قبل ضبط شحنات الذهب ، وكيف أن الغواصين لم يعثروا له على أثر

قرأ الأولاد الأربعة الصحف ... وعلموا أن الجميع قد عرف قصة السفينة ، وأنها سوف اتثير اهمام كثير من الناس. تركت " فلفل " الجريدة ، وقالت لأولاد خالبها : إننا لن تستطيع الآن البحث عن الذهب ، فلا بد أن كثيرين

سوف يذهبون الآن إلى الجزيرة ليشاهدوا منظر السفينة وهي ملقاة على الصخور .

فقال "خالد ": فلنتظر حتى بهدأ هذه الضبحة . . ثم نبدأ نبحث عن الذهب .. ومن حسن الحظ أن أحداً لايعرف قصة الصندوق والحريطة .

لكن كان هناك من يعرف أمر الصندوق .. فقد حكى الدكتور "مصطفى " لبعض أصدقائه عن شقاوة " فلفل " وأولاد خالبًا ، الذين صعدوا إلى سطح السفينة بدون خوف أو جزع ، وأحضروا منها صناءوقاً قاميماً ، لا يساوي شيئاً ,

دق جرس التليفون .. فذهب الدكتور "مصطفى" للرد ، ثم عاد والدهشة تعلو وجهه .. وقال لزوجته : تصوري يا "علية "أن هناك أحداً يريد شراء الصندوق القديم الذي عثر عليه الأولاد !! إنني أتعجب لمثل هؤلاء السفهاء الذين ينفقون المال على مثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها . ولكن على كل حال لقد أخبرته أن الصندوق ليس ملكي ، وأنني سوف أسلمه للشرطة اليوم . فطلب منى رؤيته ولم أجد ضرراً في ذلك ، فسمحت له بالحضور الآن .

نظر الأولاد إليه بذعر ، لقد وافق الدكتور "مصطفى "

على أن يرى هذا الغريب الصندوق .. وهو لا يعلم أن به الخريطة التي تدل على مكان الذهب!!

ولم يستطع أحد منهم أن يخبره بأمر الخريطة .. خوفاً من أن يثور لأن "خالد" دخل حجرة مكتبه خلسة في أثناء نومه وأخذ الصنادوق .

وفي مساء اليوم التالي اجتمع الأربعة في حجرة " فلفل " و "مشيرة " ، وقال " طارق " : اسمعوا .. يحب أن نذهب غداً إلى الجزيرة .. ونبدأ البحث عن الذهب قبل أن يأتي غيرذا للبحث عنه .

استحسن الجميع الفكرة .. ووافقوا عليها في الحال .. وذهبوا يستأذنون خالتهم في الذهاب إلى هناك في اليوم التالي .

كانت السيدة " علية " تتحدث مع زوجها ، فتقلمت منها " فلفل " وقالت لها : إننا نريد أن نذهب لقضاء العد على الحزيرة .. هل توافقين يا ماما ؟

فنظرت الأم إلى زوجها متماثلة .

فقال الدكتور "مصطنى": لم لا .. إذا كانوا يريلون ذلك !! فريما تكون هذه هي آخر فرصة يستطيعون الدهاب فيها إلى الجزيرة .. فقد قرأت اليوم في الصحف أن

رجلا ثريبًا يريد إقامة فندق عليها .

كانت مفاجأة "لفلفل"... يا ترى هل عرف أحد سر الذهب؟!

خرجت مسرعة من الحجرة .. وهي تشعر أن شيئاً عزيزاً قد ضاع منها .. إنها تحب هذه الجزيرة .. ولكنها لن تستطيع الذهاب إليها بعد إقامة الفندق !

سأل "خالد " زوج خالته: منى يبدأ العمل فى الفندق يا عمى ؟

فأجابه : لا أعرف بالضبط.. ولكنه - كما قالت الصحيفة - سوف يبدأ في أقرب وقت .



فسأله "خالد " مرة ثانية : هل الذي جاء ليرى الصندوق هو نفسه الذي سيقوم ببناء الفندق على الجزيرة ؟

فقال الدكتور "مصطنى": نعم .. لقد أدهشنى ذلك ، فقد كنت أظن أنه يهوى جمع التحف فقط ، لكن انضح أنه رجل أعمال كبير .

خرج "خالد" من الحجرة وقال لإخوته: من المؤكد أن هذا الرجل قد رأى الحريطة وعرف أن الذهب مخبأ بالجزيرة .. إنه لا يريد إقامة الفندق ، بل الحصول على الذهب .

وللمرة الأولى رأى الإخوة الثلاثة " فلفل " تبكى ... إنها لن تستطيع الذهاب إلى جزيرتها المحبوبة بعد الآن .

أحاطها "طارق" بدراعه ، وقال لها مداعباً : يجب ألا نفقد الأمل .. فسوف نذهب إلى الجزيرة غداً ، ونحصل على الذهب .. ونصبح أغنياء.. وتأتى للإقامة في الفندق الذي يقيمه هذا الرجل على الجزيرة .. أليس هذا حلا عظيماً ؟!

ابتسمت " فلفل " من خلال دموعها وقالت : آسفة لأنهى بكيت كالبنات الضعيفات!

# إلى الجزيرة

أعد الأولاد كل شيء لرحلة اليوم التالى وكتبوا قائمة بالأشياء التي سوف يأخذونها معهم حتى لا ينسوا شيئاً . ثم اتجهوا إلى الشاطئ لإحضار " فهد " من عند " إساعيل " ثم ركبوا الفلوكة وبدأت " فلفل "



خالد

اندفعت "فلفل " تجدف بكل قوتها ، لكى تقترب من الورقة .. لكن كان هناك من هو أسرع منها .. لقد رأى " قهد " الورقة وهي تطير من يد " خالد " وتسقط في الماء .. وأحس بجزع أصدقائه .. فقفز في البحر وأخذ يسبح بكل قوته .. حتى وصل إلى الورقة .. ثم أطبق عليها أسنانه .. وعاد بها إلى الفلوكة ياله من كلب مدهش !

ليحول دون مقوطها . . وأمسك بها . . ولكن الخريطة

طارت منه .. تعلقت أنظار الأربعة بها .. وقد أذهلتهم

الماجأة ا

ساعد "خالد "و " فلفل " " فهد " على الصعود ،
إلى الفلوكة وأخد " طارق " الورقة من فه . . لم يكن .
بها أثر الأسنانه ، فلقد أطبق عليها بمنهى الحرص والحدر ..
ولحسن الحظ لم تفسد المياه الحريطة .. فأمسكها "خالد"
حتى تجف في الحواء .

وبدأت " فلفل " تجدف من جديد حتى وصلت الفلوكة إلى الجزيرة . . فتعاون الأربعة على حمل المعدات والطعام إلى إحدى حجرات القلعة المهدمة .

قالت "مشيرة " : يا رب . . أرجو ألا يحضر أحد اليوم

وهنا سألت "مشيرة": هل أحضرت الحريطة يا "خالد"؟

فأجابها : نعم ، ولكنى سوف أتأكد . . أخرج "خالد " الحريطة من جيبه . . قامت " مشيرة " في هذه اللحظة دون حذر متلهفة لرؤيتها . . فاهتزت الفلوكة فاختل توازنها . . وكادت تسقط في الماء . . فأسرع " خالد "

في أثناء وجودنا هنا .

أخرج "خالد" الخريطة من جيبه وقال : ها عن شيء هام . الآن ندرس الخريطة لكي تحدد المكان الذي تشير إليه بالضبط.

تحت الأرض به بعض الزنزانات أو الحجرات .

فقال " طارق " : أنا معك يا " فلفل " .. إن الرسم السرداب تحت الأرض . وهذا شيء معروف ، فجميع القلاع القديمة لها سراديب .

فقال " خالد " : هذه العلامات تبين السلم المؤدى إلى السرداب .. إنه بالقرب من هنا .

فسألت "مشيرة": ما هذه الدائرة المرسومة على الحريطة ؟

فأجابها "خالد ": ربما تعنى مكاناً لبئر .. انظروا .. إن بالقرب منه مدخلا آخر للسرداب .

شعر "طارق" بالحماس وقال بانفعال: هيا نبدأ

البحث عن مدخل السرداب .. بجب ألا نضيع دقيقة واحدة! فأجابها "خالد": لقد هدأت الضجة التي أثيرت نهض الجميع في الحال وبدءوا يقلبون الأحجار و" فهد " حول ظهور السفينة ، ولا أعتقد أن أحداً سوف يأتى اليوم . ينبش في الأرض بقدمه بجد ونشاط ، وكأنه يعرف أنهم يبحثون

لم يسفر البحث عن شيء .. فجلس الأربعة وقد أعياهم التعب .. وقال "خالد" : إن ملخل السرداب ليس من فقالت " فلفل " : أعتقد أن الرسم يشير إلى سرداب هنا . . هيا ندرس الخريطة من جديد . . ثم أخرج الورقة .. وأخذوا يدرسونها مرة أخرى ويقيسون المسافات بكل دقة .. ولكن اليأس بدأ يتسرب إلى نفوسهم . . فالعثور على ملخل السرداب يتطلب البحث في كل مكان داخل القلعة .. وهذا أمر مستحيل يمكن أن يستغرق أياماً .

قالت " مشيرة " : فلنبحث عن البرر .. فإنها مرسومة بالقرب من المدخل الآخر للسرداب .. وإذا استطعنا العثور عليها .. فريما توصلنا إلى السرداب .

فضاح "طارق": فكرة رائعة يا "مشيرة" فابتست فخورة بنفسها .

فقال " خالد " : إن البر في الفناء خارج القلعة . كان العثور على البئر شيئاً مستحيلاً كذلك .. فالأعشاب

البرية غطت كل مكان .. وأحجار القلعة المهدمة مبعثرة هذا هل أنت بخير ؟ فسمعت أنيناً خافئاً . وهناك .

وهنا صاحت " مشيرة " : انظروا كيف يتبع "فهد" أبو جلمبو !!

لكن أبو جلمبو اختنى بين الأعشاب .. فقفز " فهد " خلفه .. وإذا به يحتنى . . وكأن الأرض ابتلعته .

فنادته " فلفل " : " فهد " . " فهد " أين أنت تعال إلى هنا .

ولكنه على غير عادته لم يستجب لندائها .

تسرب القلق إلى نفسها .. فقررت أن تذهب وراءه .. حركت " فلفل " الأعشاب بعصاها ، لكن لم يكن هناك أثر " لفهد ".

فنادت عليه من جديد بأعلى صوتها .. فإذا بها تسمع أنينه ، وكأنه يأتى من بطن الأرض!!

نادت " فلفل " على أولاد خالتها .. فأسرعوا إليها .. وبدأ "خالد" يقطع الأعشاب بفأسه الصغيرة .. وفجأة صاح: إنها البئر !! لقد سقط " فهد" في البئر !!

انزعجت " فلفل " ونادت : " فهد " .. " فهد " ..

هل أن بخير ؟ فسمعت الينا خاف . فقال "طارق" : ماذا نفعل الآن ؟ . . وانفجرت "مشيرة" تبكى خوفاً من أن يكون قد أصابه مكروه . "مشيرة" تبكى خوفاً من أن يكون قد أصابه مكروه . أزاح "خالد" و" طارق" الأعشاب عن فتحة البعر ..

أزاح " خالد " و" طارق " الاعتباب عن صح بهر .. ورى " خالد " فيها حجراً صغيراً ليعرف عقه .. ولكنه لم يسمع أى صوت .

فقال : إما أن البرعيقة جداً . . أو أن المياه جفت منه . سلطت " فلفل " ضوء بطاريتها داخل البر . . وإذا بهم يرون " فهد " قابعاً فوق درجة من الحجر في منتصف البر ، وهو ين أنيناً خافتاً .

كان هناك سلم حديدى مثبت فى جدار البير .. ويسرعة تعلقت به " فلفل " قبل أن يمنعها أخد .. ولم تفكر أيتحملها السلم بعد كل هذه السنين ، وبعد أن علاه الصدأ ، أم لا ؟ إ بل كانت تفكر فقط فى إنقاذ " فهد " يأى ثمن .

خيم الوجوم على أولاد خالبًا .. وقد تعلقت عيوبهم بها خوفاً عليها .

وأخيراً .. وصلت " فلفل " إلى " فهد " وبرغم ثقل

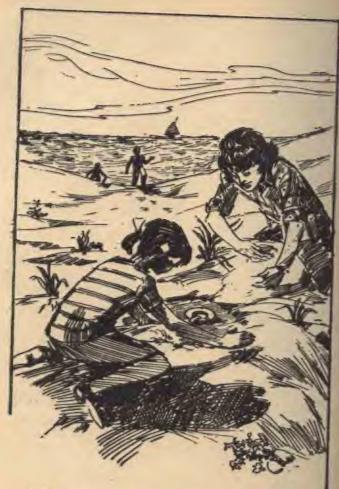

وأزاحت ، مشيرة ، الرمال لتفاجأ بوجود حلقة معدنية يعلوها الصدأ !

جسمه تمكنت من حمله على كتفها بيد واحدة .. وتشبث هر بها .. ثم بدأت تصعد السلم ببطء وحذر .

وبعد لحظات مضت وكأنها ساءات .. وصلت " فلقل الله حافة البئر فساعدها " طارق " و " خالد " على الخروج منها هي و" فهد ".

قالت "مشيرة " بعد أن طمئنت عليها وعلى " فهد" حذار " يافهد " أن تجرى خلف أبو جلمبو مرة أخرى . وسوف نسامحك هذه المرة الأنك أرشدتنا إلى مكان البئر .

فقال "خالد " : إن مدخل السرداب بالقرب من هنا .. هيا نبحث في كل مكان .. لا تتركوا شيراً واحداً بدون تنقيب .

أخذ الكل ينقب عن ملخل السرداب في صمت .. وجد .. ونشاط .

أخذت "مشيرة" تتحسس الرمل .. وإذا بها تشعر بشيء صلب تجت يديها .. فأزاحت عنه الرمال .. فظهرت حلقة حديدية .. فصاحت: انظروا .. انظروا .. لقد عثرت على حلقة حديدية .

هرع الجميع إليها .. وبدعوا في الحال يزيحون الرمال

والأعشاب عن الحلقة من كل جانب .. وإذا يهم يجدون

فصاح " طارق" من الفرح: هذا هو مدخل السرداب. الصخر بشكل غير منتظم. شاطرة يا " مشيرة "!

حاول "خالد " أن يحرك الحجر .. لكن بدون جدوى .. إنه مكان غريب .

فحاولت " فلفل " ثم "طارق " .. واكنه لم يترحزح من مكانه .. فجرى "خالد" وأحضر الحبل وربطه فى الحلقة غرب.. غريب!! الحديدية ، وقال : هيا .. هيا نشده بكل قوتنا مرة واحدة .

تحرك الحجر قليلا من مكانه ، فتشجع الأولاد .. قاذا بصدى الصوت يردد الذهب .. الذهب .. الذهب . واستجمعوا قويهم .. فارتفع الحجر وسقط على الناحية الأخرى.. فاختل توازمهم ، وسقطوا على الأرض .

> بان مدخل السرداب .. كانت هناك درجات منحوتة في الصخر مؤدية إلى أسفل .. فقال " خالد" : هيًّا ننزل. . لكن لا بد أن الجو مكتوم في السرداب ، فإذا شعر أجدكم بنعب فليقل في الحال .. ويصعد إلى الهواء الطلق .

> نزل الأولاد على الدرجات الحجرية بكل حرص .. وأخذ الضوء يقل شيئاً .. فشيئاً ، فاضطروا إلى استعمال البطاريات ، و " فهد " يسير أمامهم وهو ينبح بشدة .

كانوا يتوقعون أن يجدوا الذهب عند آخر درجات السلم ... حجراً كبيراً قد ثبتت فيه هذه الحلقة . منحوت في ولكنهم وجدوا أنفسهم في ممر ضيق .. مظلم .. منحوت في

فقالت "فلفل": إنى لا أكاد أتبين طريق .

وإذًا يصوبها يتردد في جنبات السرداب : مكان غريب

فقالت " مشيرة " : هيا بنا نبدأ في البحث عن الذهب

مشى الأربعة يتفقدون المكان .. وكل منهم يمسك بملابس الآخر ، وكأن هذه اللمسة تعطيهم شعوراً بالاطمئنان فلقد كانت المرات مظلمة ومتشعبة .. وقد تناثرت هنا وهناك يعض الصناديق الفارغة .. والمهشمة ..

كانت الممرات طويلة على جوانبها عدد من الحجرات الصغيرة .. التي ربما كانت تستعمل لحفظ الأطعمة أو كزنزانات لعقاب المتمردين ،

فقال "طارق " : يا ترى في أي من هذه الحجرات بوجد الذهب ؟

كان هناك باب خشى مغلق من الحارج بمزلاج ضخ الزنزانة

في آخر الممر .

فصاح "خالد": لا بدأنه في هذه الحجرة!!



حاول الأربعة فتح الماك لكن بدون جدوى . . فلقد كان محكم الإغلاق .. وشعروا بخيبة الأمل . . فبعد أن أصبح اللهب على مقربة منهم لا يستطيعون فتح الباب.

فقال "خالد":

فلنحاول تحطيم القفل بالفأس. .

فأجابته " فلفل " : إنني لم أحضره معى . . هيا بنا نعود لإحضاره .

استدار الأربعة عائدين من حيث أتوا .. ولكن الممرات كانت متشعبة ومتفرعة .. ومتشابهة .. فلم يتبينوا الطريق الذي جاءوا منه .

وبرغم الضوء الحافت المنبعث من البطاريات أخذوا يمشون في 70





.. وساروا في الممرات الرطبة وهم يتمثرون في البراميل المهشمة

الممرات وهم يتعثرون في البراميل الفارغة والصناديق المهشمة .

وأخيراً سلط "خالد "ضوء بطاريته على ركن بعيد .. كان هناك عمود ينزل من السقف إلى الأرض وكأنه مدخنة مدفأة . وبه فتحة صغيرة .

احتار "خالد" يا ترى ما هذا العمود الضخم ... أطلت "فلفل" برأسها من الفتحة وصاحت : إنه البئر إنه البئر .

فقال "خالد ": لا بد أن هذه الفتحة لتوصيل المياه إلى السرداب .

أخذ الواحد بعد الآخر يطل برأسه من الفتحة . ويسلطون ضوء بطاريتهم داخلها ، لكنهم لم يتبينوا قاع البثر من شدة عمقها .

فقال "طارق ": إن البئر لا تبعد كثيراً عن المدخل كما هومبين على الحريطة. إذن فنحن قريبون من مدخل السرداب.

سلط كل واحد منهم ضوء بطاريته فى اتجاه .. وإذا "بمشيرة " تصبح : هاهو ذا .. هاهو ذا المدخل ... فأنا أستطيع أن أرى ضوء الشمس يتسرب منه !

أسرع الجميع تجاه الضوء .. فوجدوا أنفسهم أمام

المدخل .. وصعدوا الدرجات الحجرية .. وإذا بهم فى الهواء الطلق مرة أخرى !! ما أجمل أشعة الشمس بعد الظلام الدامس والرطوبة العفنة فى السرداب !! وحتى "فهد" أحس بذلك ، وأخذ يقفز ويجرى هنا وهناك .. فقد أثار صدى الصوت الرعب فى قلبه .

شعر " طارق " بالجوع وقال : فلنأكل شيئاً . فسوف أموت من الجوع .

فقالت له "فلفل" ضاحكة : ألا تشبع أبداً يا "طارق"؟ لقد أكلت ضعفنا في الإفطار .

ذهب الأربعة إلى القلعة ، وتناولوا بعض السندوتشات ثم قال " خالد ": إنبي لاأشعر برغبة في النزول إلى السرداب مرة أخرى اليوم .. وتحطيم الباب الحشبي ، فيكفيني ما حدث حتى الآن .

فقالت "مشيرة": وأنا كذلك ، فبعد قليل سود. تغيب الشمس .. وإذا ضللنا طريقنا في السرداب فلن نهتدى إلى المدخل أبدأ .

فقالت " فلفل " : هيا إذن نعود إلى المنزل .. ولنأت غداً في الصباح الباكر .

تركوا آلاتهم ومعداتهم في مكانها وركبوا فلوكتهم عائدين إلى الشاطئ.

وفى صباح اليوم التالى حضروا مبكرين إلى الجزيرة .. وفى الحال حمل "خالد" الفأس ، ونزل درجات السلم الحجرى ، وخلفه " فلفل " و " طارق " و " مشيرة " ، و " فهد " .. "

وساروا فى السرداب بحثاً عن الباب الحشبى .. وخشى "خالد" أن يضلوا الطريق مرة ثانية .. ولكن "طارق" كان قد أحضر معه قطعة من الطباشير ، وأخذ يضع علامات على الحدران وهو يسير حتى يمكنهم أن يعرفوا طريقهم فى العودة .. يا لها من فكرة راثعة !

أخيراً عثروا على الباب الخشبي .. فرفع "خالد" الفأس ونزل بها بكل قوته على الباب .. لكنه لم يتأثر .. فرفع يده مرة أخرى .. ثم ثانية .. وثالثة .. فتحرك الباب قليلا .. وتهشم الخشب المحبط بالقفل .. فطارت شظية خشبية وأصابت "طارق" في وجهه .. فصرخ من الألم .

التفت الجميع إلى " طارق "... كان الدم يسيل من وجهه، فصاحت " مشيرة " : ما هذا الدم ؟ .



لم تستطع " فلفل " أن تنبس بكلمة واحدة .. بل وقفت تنظر إلى سبائك الذهب وقد أذهلتها المفاجأة .

وفجأة بدأ "فهد " ينبح بشدة ، فقال "خالد " :
اهدأ يا "فهد " فلن يحضر غير "طارق "و" مشيرة " .
خوج "خالد " من الحجرة ونادى : "طارق " . "مشيرة "
أسرعا ، لقد عثرنا على السبائك . . هيا أسرعا .

ولكن " فهد " لم يتوقف عن النباح .. وإذا بصوت غريب يقول بحدة : من هناك ؟.. من هناك ؟ فرد " طارق " : إنه جرح بسيط .

فقالت "فلفل" بجزع: دعنى أفحص الحرح. ثم أخرجت مندبلا نظيفاً من جيبها وأخذت تمسح الدم. لم يكن جرحاً عميقاً . ولكن "خالد" قال لأخيه: يجب أن تصعد يا "طارق" في الحال لتغسل وجهك وتطهر الحرح. فقد أحضرت معى قليلا من الكولونيا .

قالت " مشيرة ": سوف أصعد مع " طارق ".

أزاح "خالد" المزلاج بصعوبة ، لأن الصدأ كان قد تراكم عليه بمرور السنين .. ثم عاد يضرب القفل بكل قوة حتى تعب . . فأعطى " فلفل " الفأس ، وبدأت هي الأخرى تضرب القفل بكل قوتها مرة . . واثنتين .. وثلاثاً حتى تهشم تماماً ..

دفع "خاله" و" فلفل "الباب فانفتح محدثاً صريراً عالياً .. وظهرت من خلفه حجرة صغيرة منحوتة فى الصخر .. وفى أحد أركانها وقع ضوء البطارية على شيء يشبه قوالب الطوب ذات لون أصفر !!

فصاح " خالد " : الذهب . الذهب يا " فلفل " ... لقد عثرنا عليه أخيراً !

أسرع "خالد" و" فلفل" بالاختباء خلف باب الحجرة . . ولكن " فهد " ظل يزمجر ، وقد كشر عن أنيابه استعداداً للقاء الرجل الغريب!!

همست "فلفل": اسكت يا "فهد" ثم أطفأت نور بطاريتها، فخيم الظلام على المكان، ولكن "فهد" لم يستطع الصنت وهو يحس بأن إنساناً غريباً يتقدم نحوهم. وإذا بالصوت يقول: من هنا؟.. من بالداخل؟

كتم "خالد" و" فلفل " أنفاسهما ، ولكن الرجل استدار خلف الباب فعثر علمهما . .

كان قصير القامة بديناً .. له شارب كث وأسنان من الذهب .. وكان شكله ينم عن الغلظة والفظاظة .

وقال بصوت أجش : ماذا تفعلون هنا ؟ من " طارق " و "مشيرة " ؟ ! وأين هما الآن ؟

همس "خالد ": لا تجيبي على أي شيء.

وقف "خالد "و" فلفل "أمام الرجل في صمت .. فقال : ألا تريدان الإجابة ؟ ثم تقدم نحوهما .. فكشر "فهد " عن أنيابه .. واستعد للهجوم .. ولكن الرجل لم يبد أي خوف منه . بل أزاح "خالد " و " فلفل " من طريقه

وسلط ضوء بطاريته داخل الحجرة ، ثم صاح بصوت مندهش : انظر يا " مرسى " ج. تعال إلى هنا .. إن سبائك الدهب هنا بأكملها !!

الدهشة والجشع رجل آخر إلى الحجرة .. وعلى وجهه أمارات الدهشة والجشع .. وأسرع إلى السبائك وبدأ يفحصها . . ثم قال بصوت مرتعش : إنني لا أكاد أصدق عيني . . . فيا سبائك الدهب فعلا . . لقد عثرنا عليها بدون جهد أو تعب !!

ثارت ثائرة "فلفل" وقالت بصوت غاضب : لا تفرح مكذا .. فسوف نبلغ الشرطة عنه عندما نصل إلى البيت

فابتسم الرجل بشراهة وقال لها : هذا إذا سمحنا لكما بالعودة إلى البيت قبل أن ننقل الذهب إلى سفيتنا !!

فقال "خالد" بعنف: لن تستطيع أن تمنعنا من

فرد عليهما بسخرية ؛ بل سوف أستطيع أيها الوغد الصغير فن ذا الذي يمنعني ١٤ إنكما لن تخرجا من هنا قبل أن نقل الذهب. وأرجوك أن تبعد كلبك هذا عنى و إلا أطلقت عليه الرصاص ،



.. كان الشر يتطاير من عينيه .. فأمكن « فلفل » بطوق « فهد » !

رأت " فلفل " المسدس فى يده كما رأت التصميم والإصرار فى عينيه .. فأمسكت بطوق " فهد " وقالت له : اسكت يا " فهد " ولكنه ظل منحقزاً.

فعاد الرجل الثانى يقول : إذا فعلمًا كما نريد . . فلن يحدث لكما مكروه . . أما إذا حاولتًا الهرب أو أى الاعيب أخرى فسوف أضعكما في هذه الحجرة إلى أن تموتا من الجوع والعطش بدون أن يشعر بكما أحد .

وهنا قال الرجل البدين : هيا اكتبا ورقة إلى من كنها تناديان عليهم ، وأخبراهم فيها أنكما قد عثرتما على الذهب.. واطلبا منهم الحضور إلى هنا .

فقال "خالد": لن نكتب حرفاً واحداً .

فأجابه الرجل بغلظة : إذن سوف أطلق النار على هذا الكلب اللعين .

سرت رعشة فى جسد " فلفل " عندما سمعت هذا الكلام .. وقالت : لن نكتب حرفاً واحداً .. لن ننادى عليهم لنصبح مساجين هنا .

وبدون كلام رفع الرجل مسدسه نحو رأس " فهد " .

صرخت " فلفل" وطوقت " فهد " بذراعيها وقالت : سوف أكتب ما تريد ، ولكن أرجوك .. أبعد هذا المسدس عن " فهد".

ابتسم الرجل .. وأعطى " فلفل " ورقة وقلماً وبدأ عليها ما تكتب .. « لقد عثرنا على الذهب .. تعالوا إلى هنا فى الحال لرؤيته » .. والآن امض اسمك !

هنا طرأت فكرة "لفلفل".. فبعد أن كتبت ما أملاها الرجل، وقعت "فادية " – بدلا من "فلفل" – على أمل أن يحس "طارق" أو "مشيرة" بأن هناك شيئاً غير طبيعي فد حدث .. ودعت الله أن يشعرا من هذا الخطاب أن هناك خطراً مدده.

أمر الرجل " فلفل " أن تضع الورقة في طوق " فهد " وأن تأمره بالذهاب إلى أصدقائها .

أطاع " فهد " أمر " فلفل " بالرغم من أنه لم يكن بريد تركها هي و " خالد " . وهو يشعر بالخطر يحيط بهما ، ولكنه لم يتعود أن يعصى أوامرها .

خرج " فهد " من السرداب .. وأخذ يشم آثار أقدام " طارق " و " مشيرة " حتى وصل إليهما .

رأته " مشيرة " وجرت نحوه .. وأخذت تربت عليه . وإذا بها ترى الورقة فقالت " لطارق " : انظر يا " طارق " إن في طوق " فهد " ورقة مطوية !

أخذ " طارق " الورقة .. وفضها .. وقرأ رسالة " فلفل " بصوت عال .

سمعت " مشيرة " الرسالة فتهللت من الفرحة وقالت : هيا يا " طارق " . . نعود إلى السرداب .

ولكن "طارق" ظل في مكانه لم يتحرك .. فسألته " مشيرة " : ماذا بك يا "طارق " ؟

فقال: ألا ترين يا "مشيرة" أن هناك شيئاً غريباً في هذه الرسالة ؟ إن "فلفل" لا يمكن أن توقع باسم "فادية".. إنها تكره هذا الاسم .. إنه شيء غريب!

فأجابته "مشيرة ": ربما اعتادت أن توقع باسمها الحقيقي . . هيا بنا . . ولا داعي لكل هذا القلق !

فقال " طارق " : ولكنى أحس أنها تريد أن تحذرنا من شيءما .

فقالت "مشيرة " : تحذرنا من أى شيء ؟! لا يوجد. أحد غيرنا على الجزيرة .. هيا نلحق بهما سريعاً !

## طارق يذهب للنجدة

أمسك "طارق" بيد "مشيرة" وأسرع بختبئ في القلعة المهدمة خوفاً من أن براهما أحد..

قالت " مشيرة " : عندى فكرة هيا نذهب إلى الشاطئ لنأتى بنجدة

من هناك .



طارق

فأجابها : لقد فكرت في ذلك ولكن هذا أمر مستحيل فإن " فلفل " هي التي تستطيع أن تجدف وسط الصخور الحطيرة المحيطة بالجريرة -

يجب أن نفكر في حلى آخر .

لم تكن هذاك حاجة لأن يستمر "طارق " في التفكير .. فقد خرج الرجلان من السرداب للبحث عنه هو وأخته رأى طارق الرجلين وهما يتجهان إلى الناحية الأخرى بحثا عنهما . فقال " لمشيرة " : إنني أعرف أين يمكن أن نختبئ م

فأجابها "طارق": قبل أن نذهب يجب أن نتأكد أنه ليس على الجزيرة غيرنا .. هيا نلقي نظرة على الحليج الصغير الذي ترسو فيه المراكب

جرى "طارق" وخلفه "مشيرة"، وهي تؤكد له كل لحظة أنه ليس هناك داع للخوف، وأن من الأفضل أن ينزلا إلى السرداب كما قالت " فلفل ".

ولكنهما عندما وصلا إلى الحليج الصغير وجذا قارباً بخارباً يقف بجانب فلوكتهم.

فقال "طارق " لشيرة " : أرأيت يا ست " مشيرة "؟! إن هناك غيرنا على الجزيرة .. أراهن أنه الرجل الذي جاء لر وية الصندوق عند عمى " مصطفى " قد حضر يبحث عن الذهب هو الآخر .. لا بد أنه هو الذي جعل "فلفل " ترسل هذه الرسالة .. ولذلك وقعت باسم " فادية " حتى تحذرنا .. والآن يجب أن نفكر بهدوء!



هيا بنا إلى البرر القديمة .. إننا نستطيع أن نقف على السلم الحديدى المثبت في جدارها .. ولن يقطن الرجلان إلى أننا هناك .. هيا بنا .

جرى " طارق " و " مشيرة " ناحية البئر بسرعة ، ولزلا فى الوقت المناسب على السلم الحديدى داخل البئر ... فى اللحظة التى استدار فيها الرجلان ناحيتهما .

أنصت " طارق " للصوت .. وهو ينتظر بين لحظة وأخرى أن يعتر عليهما الرجلان .

اقترب الرجلان من البئر ، وسمع "طارق "أحدهما يقول الآخر : لقد اختفيا ! .. إننا لا نستطيع الانتظار هنا طول اليوم .. لابد أنهما يختبئان في مكان ما .. فإن فلوكنهم ما زالت هنا .

فقال الآخر: هل أعدت الحجر إلى مدخل السرداب؟ فقال الأول: نعم .. والآن هيا بنا نعود إلى الشاطئ ونأخذ فلوكتهم معنا حتى لا يستطيعا الهرب .

حبس " طارق " و" مشيرة " أنفاسهما حتى ابتعد صوت الرجلين عن البئر تماماً .. ثم خرجا بحدر . فوجدا الرجلين قد ابتعدا عن الجزيرة بقاربهما البخارى ..



قالت " مشيرة " :
انظر يا "طارق " إنهما لم
الخذا الفلوكة كما قالا .
عاد "طارق" و"مشيرة"
سرعة إلى مدخل السرداب
بوجدا أن الرجلين قد أعادا
الباب الحجرى إلى مكانه .

بدا اليأس على وجه "طارق " وقال : من المستحبل تحريك هذا الحجر، فقالت "مشيرة" بصوت مرتعش : ماذا نفعل الآن ؟! فقال "طارق " : دعينا فكر في هدوء يا "مشيرة".

خيم الصمت عليهما .. وهما في حيرة من أمرهما .. لا بعرفان كيف يتصرفان .

وإذا " بمثيرة " تقول : ألا نستطيع الدخول من الفتحة الموصلة من البير إلى السرداب ؟

فأجابها "طارق" : إنني لا أعرف أيصل اللم إلى القتحة أم لا ؟

فقالت " مشيرة : أرجوك يا " طارق " فلنحاول إنقاذ " خالد " و " فلفل "!

فقال " طارق " : سوف أحاول ، ولكنى سوف أنزل بمفردى ، وتبقين أنت هنا .

فأجابته "مشيرة" : أرجوك أن تكون حريصاً .. خد معك الحبل فربما تحتاج إليه ,

أخذ " طارق " الحبل ، ونزل على سلم البير ، و" مشيرة " تراقبه ، ووجهها شاحب ، وجسمها يرتعد .

جعل " طارق " ينزل ببطء .. حتى انتهى السلم وبدت الفتحة المؤدية إلى السرداب على بعد عدة أمتار منه .

ربط "طارق " الحبل في آخر درجات السلم ، ثم تعلق به بيديه ، وأمسك به بقدميه ، وأخذ ينزلق عليه بكل حرص ، وهو يضع بطاريته بين أسنانه .

وصل " طارق " إلى الدرجة التي أنقذت حياة " فهد "

من قبل ، فاستند إليها ثم وضع إحدى ركبتيه على حافة الفتحة المؤدية إلى السرداب ، وقفز إلى الداخل ، ثم ترك الحبل وأطل برأسه من الفتحة ، وصاح بأعلى صوته : " مشيرة " لقد وصلت !

بحث " طارق " عن العلامات التي وضعها بالطباشير .. وتبعها حتى وصل إلى الحجرة ذات الباب الحشبي .. كان الباب مغلقاً من الحارج بالمزلاج .

طرق " طارق " الباب .. فشعر " خالد " و" فلفل " بالفزع ، لكن وصل إليهما صوت " طارق " يقول : " خالد" " فلفل " .. هل أنها بالداخل ؟

فصاح " خالد " و " فلفل " فى نفس الوقت : افتح الباب يا " طارق " بسرعة !!

أزاح "طارق" المزلاج بصعوبة .. ودفع الباب ، فخرج "خالد" و" فلفل " وقد بدا عليهما الإعباء الشديد فهواء الحجرة كان مكتوماً بعد أن ظلت مغلقة مدة طويلة .

سألهما " طارق " بلهفة : هل أنتما بخير ؟ فأجابه " خالد " : نعم ... لكن أين الرجلان ؟ وسألته " فلفل " : كيف عرفت أننا محبوسان هنا ؟

فقال "طارق": لا وقت الآن للحديث .. يجب أن نسرع بالخروج من هنا أولا .. ويكنى أن أقول لكما إن الرجلين قد غادرا الجزيرة ، بعد أن أعادا الحجر إلى مدخل السرداب .. واضطررت إلى النزول عن طريق البئر .

فصاح "خالد": عن طريق البير؟! كيف أمكنك ذلك؟ إن السلم الحديدي لا يصل إلى الفتحة المؤدية إلى هنا! حكى لهما "طارق" باختصار كيف وصل إليهما .. وهما لايصدقان آذانهما ..

فقالت له " فلفل " وقد بدا عليها الانفعال : إنك رائع يا " طارق " !! والآن يجب أن نتصرف بسرعة وتعود إلى الشاطئ لنبلغ الشرطة .

وقف الثلاثة يفكرون .. إن الوقت يمر بسرعة .. وربما يعود الرجلان في أي لحظة ..

وأخيراً قال "خالد" : إننا لن نستطيع أن تحرك الحجر من الداخل ... كما أن الصعود عن طريق البئر في غاية الخطورة .

فقال " طارق " : لكن ليس أمامنا طريق غيره .

أسرع الثلاثة إلى الفتحة الموصلة إلى البئر .. فأطل

" طارق " برأسه ومد يده يمسك بالحبل .. ولكنه لم يستطع أن يصل إليه ..

فقالت له "فلفل": دعنى أحاول يا "طارق".
مدت "فلفل" يدها على قدر ما تستطيع .. وأمسكت
بالحبل .. وتعلقت به ، ثم سحبت جسمها من الفتحة ..
وأخذت تشد نفسها إلى أعلى .. وقلبها يدق بشدة ، فإن أى
خطأ بسيط قد يودى بحياتها .

وأخيراً وصلت إلى أولى درجات السلم فأمسكت بها .. ثم بدأت تصعد حتى وصلت إلى حافة البئر .

كانت "مشيرة" ما زالت تجلس في مكانها ووجهها شاحب ، وقد أعياها القلق .. وما إن رأت " فلفل "حتى أسرعت تساعدها على الخروج من البئر ودموع الفرح تبلل وجهها الشاحب .

تبع " فلفل " " طارق " ثم " خالد " .. ومرة أخرى وقف الأربعة يفكر ون كيف يتصرفون ؟!

قالت "فلفل" : هيا إلى الفلوكة!

جرى الأربعة وخلفهم "فهد" إلى الحليج الصغير وكانت الفلوكة في مكانها لكن ... لم يكن بها مجاديف!!

قال "خالد": لقد أخذوا المجاديف حتى يمنعونا من مغادرة الحزيرة .

فصاحت " مشيرة " : الآن ماذا نفعل ؟ أوشك الحصيع أن يبكوا .. فبعد كل ما فعله " طارق " وبعد الأخطار التي تعرض لها .. لا توجد مجاديف !

قال "خالد": إن لدى فكرة ... ننتظر حتى يعود الرجلان .. وبالطبع سوف يزيجان الحجر عن مدخل السرداب لكى يستطيعا النزول .. وفي هذا الوقت يكون أحدنا مختبئاً بالقرب من الحجرة التي بها الذهب .. وعند دخولهما يسرع بإغلاق الباب بالمزلاج .. ثم بهرب .. ونكون نحن في انتظاره عند القارب الذي حضر فيه الرجلان ونهرب به إلى الشاطئ!

فصاحت " مشيرة " : فكرة رائعة يا " خالد " ! ولكن " فلفل " و" طارق " لم يبد علمهما الاقتناع . .

وقالت " فلفل " : هذه فكرة خطيرة !! إذ يجب أن ينزل أحدنا إلى السرداب ، ليغلق باب الغرفة على الرجلين من الحارج . . وربما لا يستطيع أن يحرك المزلاج بسرعة كافية . وفي هذه الحالة سوف يمسكان به . . ويبدآن يبحثان عنا .

فقال " خالد " : إذن نجرى تعديلا بسيطاً على الخطة

وهو أن يعيد من يبقى بالحارج إغلاق مدخل السرداب حتى يمنعهما من الحروج .

فقالت " مشيرة " : وهل فكرتم فيما يحدث لو أننا أغلقنا مدخل السرداب .. ولم يستطع من يبقى منا فيه أن يقفل باب الحجرة على الرجلين ؟

فرد "طارق": يستطيع أن يصعد بسرعة عن طريق البتر .. إنهما لا يعرفان شيئاً عن الفتحة المؤدية إليه ، وعلى كل حال إذا لم يستطع إغلاق الباب عليهما .. فسوف يظلان محبوسين داخل السرداب .

فكر الأربعة . . ثم قرروا أن هذه هي أفضل طريقة للقبض على المجرمين ، وفجأة سمعوا صوت القارب قادماً من بعيد . فقام "خالد" ونظر تجاه الصوت قرأى قارباً بخارياً منجهاً إلى الجزيرة ، ووراءه مركب صيد كبير . فقال للآخرين : لقد عادوا ومعهم المركب الذي سينقلون عليه الذهب . إنهم لا يضيعون دقيقة واحدة .. لابد أنهم سيأخذون الذهب ويهربون على هذا المركب إلى خارج البلاد!

فقال " طارق " : سوف أنزل أنا لأختبي في السرداب . ثم أسرع ينزل درجات السلم المثبت على جدار البئر .. حتى



أطبق « فهد » على الورقة بأسنانه » وعاد بها إلى « الفلوكة »

وصل إلى السرداب .. فاختبأ في الظلام .

اختنى الثلاثة الآخرون خلف صخرة كبيرة .. وأخذ "خالد " يراقب المكان .. فرأى الرجلين يتجهان إلى مدخل السرداب .. ويزيحان عنه الحجر .. ثم ينزلان الدرجات الحجرية. فهمس "خالد " : هيا أسرعوا لنغلق مدخل السرداب

اشترك الثلاثة فى رفع الحجر ليغلقوا مدخل السرداب .. لكن بدون جدوى ، فلم يستطبعوا زحزحته من مكانه .. فاستجمعوا قوتهم مرة أخرى فتحرك ، وسقط على الناحية الأخرى .. وأغلق باب السرداب!

كان " طارق " يختي بالقرب من حجرة الذهب وهو قابع في الظلام في انتظار اللحظة الحاسمة ... وبعد قليل سمع وقع أقدام ، ورأى نور البطاريات يأتى من بعيد .. فانكمش في مكانه .. وقلبه يدق بشدة .

أما "خالد" و "فلفل" و"مشيرة" و" فهد" فقد وقفوا ، عند حافة البثر في انتظار " طارق " وهم في قلق ولهفة .

فتح أحد الرجلين باب الزنزانة ، وهو على يقين أنه سوف يجد "خالد" و" فلفل" بالداخل .. ولكن ياللمفاجأة !!

التفت إلى زميله وصاح : لقد اختفي الأولاد !! دخل الرجل الآخر إلى الحجرة .. فقفز "طارق " من مكانه بسرعة وأقفل الباب كل قوته .. فأحدث دويًّا هاثلا تردد في جنبات السرداب .. حاول " طارق " أن يحرك المزلاج .. ولكنه لم يستطع .. فقد كانت يداه ترتعشان .. والمزلاج يعلوه الصدأ ، ولكنه استطاع بعد جهد أن يزحزحه قليلاً .. ثم أسلم ساقيه للربح وراح يجرى نحو الفتحة المؤدية إلى البُّر .. دفع الرجلان الباب فانفتح .. ولكن " طارق " كان قد تمكن من الوصول إلى الفتحة .. ومد يده ليمسك بالحبل.. وفي هذه اللحظة رآه الرجلان وهو بحاول الحروج من الفنحة .. فأسرعا نحوه .. وأخيراً أمسك "طارق" بالحبل بيدين مرتعشتين .. وقد تصبب العرق من وجهه . . واستطاع أن يتعلق به . .

أخد \* طارق \* يتسلق الحبل وهو برتعش من رأسه لقدميه... وعندما وصل إلى أول درجات السلم قطع الحبل خوفاً من أن

شعه الرجلان.

أسرع "طارق " يصعد السلم الحديدي ، وعند ما رأى الآخرين لم يتكلم بل هز رأسه في يأس نعرفوا أنه لم ينجح في مهمته. أسرعت " فلفل " تقول : هيا بنا إلى القارب ، فهذه

## نهاية المغامرة





عندما يجد زملاؤهما أنهما قد تأخرا أكثر من اللازم قد يأخذ أحدهم قارباً من قوارب البحارة ويذهب للبحث عهما .. إنهم يعرفان أننا قد ذهبنا لإبلاغ الشرطة .. ولن يضيعا الوقت في نقل الذهب.

وصلت الفلوكة إلى الشاطئ .. فقفز الأربعة منها . وجروا نحو المنزل ، وخلفهم " فهد " .

فسأل "طارق "" فلفل " : ألن تأخذى " فهد " الى " إسماعيل " ؟

فقالت " فلفل " : لا .. الوقت ضيق .. هيا بنا .
وصل الأربعة إلى المنزل . فدهشت والدة " فلفل "
عندما رأتهم بهذا الاضطراب . فسألتهم : مأذا حدث ؟!

هى فرصتنا الوحيدة ، فلن يستطيع الرجلان دفع الباب الحجرى المؤدى إلى السرداب بسهولة .

جرى الحميع إلى الشاطئ .. ولكن " فلفل " أسرعت تحضر فأساً من المعدات التي وضعوها في القلعة المهدمة .. أما " فهد " فكان يجرى خلفهم وهو ينبح بشدة .

وأخيراً وصلوا إلى فلوكتهم وكان القارب الذي حضر فيه الرجلان يقف بجانبها .

صاح " خالد " : إن المجاديف ما زالت في القارب .. هيا ساعدتي يا " طارق " على حملها إلى الفلوكة .

حمل "طارق "و" خالد " المجدافين إلى الفلوكة وإذا " بفلفل " ترفع فأسها وتنهال على موتور اللانش بكل قوتها حتى تهشم تماماً !!

وهنا صاحت " مشيرة " : أسرعى يا " فلفل " فإن الرجلين قادمان من بعيد . . أسرعى . . أرجوك !

أسرعت "فلفل " نقفز من القارب وجرت إلى الفلوكة في حين دفع "خالد" الفلوكة بكل قوته داخل البحر ثم قفز إلى داخلها . . وفي ثوان كانت "فلفل" تمسك بالمجداف وتجدف عنهى المهارة والقوة !

فقال "خالد": أين عمى " مصطفى " يا خالتى ؟ إن هناك شيئاً مهميًّا يجب أن تخبره به .

خرج الدكتور "مصطفى " من مكتبه على صوت الأولاد وقال: ما الحكاية ؟ ماذا حدث ؟

فقالت " فلقل " : لقد عثرنا على الذهب فى الجزيرة ! وقال " خالد " : لقد خاول رجلان حبسنا فى سرداب على الجزيرة .

فقال الدكتور "مصطفى": ما هذه السخافات؟! أ أريد أن يتكلم واحد فقط، وأن يحكى لى القصة .. وبالترتيب. قص "خالد" الحكاية على زوج خالته الذي كان بجلس مندهشاً وهو لا يصدق أذنيه.

وأخيراً قال : لقد كنتم في غاية الشجاعة .. إنني فخور بك يا "طارق" ، فقد أنقذتهم جميعاً . . لماذا لم تخبروني من قبل بأمر الذهب ؟

فقالت زوجته : إنهم يخافونك يا "مصطفى "... لكن الآن وقد عرفنا كل شيء بجب إبلاغ الشرطة .

تهض الدكتور "مصطفى" وقال "لفلفل" : لقد أحست التصرف .. إنك شجاعة مثل " خالد " و" طارق "

تماماً ! .. ثم خرج من الحجرة لكى يتصل بالشرطة . شعرت " فلفل " بالسعادة .. فهذه هي أول مرة يقول والدها ذلك ، وابتسمت ابتسامتها المشرقة في فخر .

وعند ثذ سمع صوت نباح فى الحارج . . فقالت " فلفل " لوالدتها : هذا " فهد " يا ماما . لقد دافع عنا يشجاعة ، وكان فى غاية الذكاء .

وكم كانت دهشة " فلفل " لما قالت والدتها : دعيه يدخل يا " فلفل " فهو يستحق وجبة دسمة من الطعام!

فرحت " فلفل " وجرت تفتح " لفهد " الباب . فدخل وهو يهز ذيله . . فربتت عليه والدنها ، فقبع على الأرض بجوارها .

وهنا دخل والد " فلفل " وقال : لقد أبلغت الشرطة بالأمر ، وسوف يرسلون فرقة إلى الجزيرة فوراً .. على فكرة لقد قال لى المأمور إنهم سوف يعطونكم مكافأة كبيرة لأنكم على الذهب وساعدتم فى الكشف عن اللصوص .

فقالت " فلفل " : إننى لا أريد غير شيء واحد . فسألها أبوها : ما هو ؟ ماذا تريدين ؟ .. سوف أحضره لك مكافأة على شجاعتك .



وفى ثوان كائت « فلفل » تجدف بمهارة وقوة مبتعدة عن الجزيرة

فأجابته : أريد أن يبنى معنا "فهد" .. أريده أن يبنى فى المنزل .. وأن أبنى له بيتاً فى الحديقة .. وأعدك أنه لن يزعجك أبداً يا بابا .

فقال والدها : حسناً ، تستطيعين أن تحتفظى " بفهد " في المنزل .

اندفعت " فلفل " تقبل والدها .. فابتسم وهو يحتضنها .. وقد غابت عن وجهه الصرامة .. وبدت طيبة قلبه .

و بعد مضى ساعة تقريباً .. سمع صوت جرس الباب .. إنهم رجال الشرطة جاءوا لأخذ أقوال الأولاد الأربعة .

قص الضابط على الدكتور "مصطفى" القصة .. لقد هرب الرجلان. واختى مركب الصيد تماماً .. ولكن القارب ما زال مهشماً كما هو عند الجزيرة ، والذهب في مكانه .

كان الأولاد يشعرون بالتعب بعد هذا اليوم المرهق ولم يستطيعوا الإدلاء بأقوالهم للضابط وقرروا الذهاب إلى مركز الشرطة فى اليوم التالى .

قال "خالد": إنهى أشعر بالتعب ، ولن أستطيع أن أتناول شيئاً من الطعام .. لقد كانت معامرة متعبة لكنها مثيرة .

فقالت " فلفل " : نعم .. لقد كانت معامرة حقيقية .. وكلما فكرت في أنني لم أرحب بكم في بادئ الأمر عجبت لنفسى .. إن ما يحزنني الآن هو أنكم سوف تعودون إلى القاهرة بعد انتهاء الإجازة وأبقى أنا وحدى في أسبوط .

وتدفقت الدموع من عينيها .

فقالت " مشيرة " ; لا لن تكونى وحيدة بعد الآن .

فأجابتها " فلفل " في دهشة : كيف ؟

فقالت "مشيرة" : لا، يمكنك أن تدخلي مدرستي الداخلية في القاهرة حتى نكون معاً دائماً .

فقالت "فلفل": نعم إنها فكرة رائعة ، وسوف أطلب من والدى ذلك فى الصباح .. ولا أعتقد أنه سوف يمائع .

دخلت الأم حجرة "فلفل" و "مشيرة" فوجدت " فهد " نائماً عند قدى " فلفل " ، فربتت عليه برفق .. فابتسمت " فلفل " والنوم بغالب عينيها .

وفى الصباح التالى ذهب الدكتور "مصطفى "ومعه الأولاد الأربعة إلى قسم الشرطة ، لكى يدلوا بأقوالهم .

استمع الضابط لهم بكل اهتمام .. ثم قال : إنكم في غاية



الذكاء والشجاعة .. وتصلحون لأن تكونوا مخبرين ممتازين. وسوف نعطيكم مكافأة مالية تقديراً لكم .

فردت "فلفل": يكفينا هذا التقدير .. أما المكافأة فإن هناك من هو أحق بها منا . وتحن نفضل أن تصرف لأى جمعية ترعى الأيتام .

فقال الضابط : هذا شعور نبيل لا يصدر إلا عن قلوب رحيمة .

وبعد مضى ساعتين في القسم عاد الأولاد إلى المنزل ..

فأسرعت "فلفل" تطلب من والديها أن يسمحا لها بالالتحاق بمدرسة "مشيرة" في القاهرة . فوافق والداها بعد أن شعرا بالحب الذي نشأ بينها وبين "مشيرة".

جلس الأولاد الأربعة على شاطئ البحر .. وقالت " مشيرة " : إننى سعيدة لأننا ما زلنا نستطيع الذهاب إلى الجزيرة .. ولأن الفندق لن يقام عليها .

فقالت " فلفل " إنها ستظل جزيرتنا .. أتعرفون ماذا أقترح عليكم ؟

فقالوا جميعاً: ماذا ؟

فقالت: بما أننا قد نجحنا في الكشف عن اللصوص ..

وبما أن الضابط نفسه قال إننا نصلح مخبرين ممتازين .

أقبر ح أن نكون نادياً ونطلق عليه « نادى المخبرين الأربعة » !

فقال " طارق " : وربما نستطيع الكشف عن أسرار

كثيرة ونحل ألغازاً أخرى !

فرد " خالد " : إنها فكرة رائعة .. سوف تجعل إجازاتنا مملوءة بالمغامرات .





دارالمعارف بمطر